## رسائل التوحيد ( ۱ )



للإمَام المحافِظ عَلَّ بُرْعَتُ مَرالدَّا رَفُطُنِیْ للإمَام المحافِظ عَلَیِّ بُرْعِتُ مِرالدَّا رَفُطُنِیْ ت

فهقيق وتعليق

عَبْداللهِ الغُنُ بِمَان

الاستاذ المشارك ورئيس قسم العقيدة بالجامعة الاسلامية بالمدينة المثورة



حقوق الطبع محفوظة للناشر الطبعة الأولى ٢٠٤١هـ بسير المثالية التابية

## الإمام أبو الحسن الدارقطني

اسمه ونسبه: هو على بن عمر بن أحمد ، بن مهدى بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله (١) أبو الحسن .

والدارقطنى بفتح الدال ، وسكون الألف ، وفتح الراء ، وضم القاف وسكون الطاء المهملة نسبة إلى دار القطن ، محلة كبيرة كانت فى بغداد (٢) .

ولد سنة ست وثلاثمائة ، اجتهد فى طلب الحديث ، فأدرك مراده أو جله ، فصار إمام أهل زمانه فى هذا الأمر ، وجمع ما لم يجمعه غيره إلا ما شاء الله .

قال الخطيب: «كان فريد عصره ، وفريد دهره ، ونسيج وحده ، وإمام وقته ، اتنهى إليه علم الأثر ، والمعرفة بعلل الحديث ، وأسماء الرجال ، وأحوال الرواة ، مع الصدق والأمانة ، والفقه والعدالة ، وصحة الاعتقاد ، وسلامة المذهب» (٣)

وقد شارك فى علوم أخرى بل وبرز فى بعضها كالقراءات ، والفقه ، ومن تأمل كتبه علم ذلك .

سمع فى بغداد وغيرها من مدن العراق كالكوفة ، والبصرة ،

<sup>(</sup>۱) طبقات السبكي ج ٣ ص ٢٦٤

<sup>(</sup>٢) اللياب ج ١ ص ٤٨٣

<sup>(</sup>٣) تاريخ بفداد ج ١٢ ص ٣٤ وذكر له ترجمة ٠

وواسط ، ورحل إلى الشام ومصر ، وأخذ عن خلق كثير جدا ، من قرأ كتبه علم ذلك (١) .

ومن مشایخه ابن صاعد حافظ بغداد فی وقته ، والبغوی وابن أبی داود ، وغیرهم ملما یصعب حصرهم .

له مؤلفات أكثرها لا يزال مخطوطا قيد الحبس.

منها كتابه فى مختصر القراءات ، قال الخطيب: سلك فيه طريقة مبتكرة فصار إماما لمن أتى بعده (٢).

ومنها كتاب العلل ، وهو كتاب عظيم فى بابه ، لا يزال مخطوطا .

ومنها السنن وغير ذلك كثير .

توفى رحمه الله تعالى يوم الأربعاء فى ذى القعدة سنة خمس و مانين و ثلاثمائة .

كتابه الصفات: هو كتاب نفيس ، يعتمد على الأثر من النص عن الله ، وعن رسوله ، على طريقة السلف الصالح ، الذين سلموا من تحريفات الجهمية ، وتشكيكات المتكلمين ، من أهل التكلف والضلال .

وقد اقتصر فيه على ذكر بعض الصفات ليبين النهج السليم فيها ، وأن الواجب التسليم للنصوص ، والانقياد لها ، بدون

<sup>(</sup>١) النجوم الزاهرة ج ٤ ص ١٧٢

<sup>(</sup>۲) تاریخ بفداد ج ۱۲ ص ۳۵

معارضة برأى أو معقول ، مع أن النصوص الصحيحة عن الله ورسوله ، لا تخالف العقول السليمة من الانحراف والتغير . ولكن الهداية والتوفيق بيد الله يمن بها على من يشاء من عباده فعلى العبد أن يطلبها من ربه لا من عقله ، وشيخه .

وقد حققناه عن نسخة فريدة متأخرة الكتابة إذ كتبت سينة ألف وأربع وثمانين ولم تلق عناية فى التصحيح والمقابلة فيما يظهر منها ، واتخذنا مختصر الصفات « نسخة الظاهرية » نسخة مساعدة . وقد انحصر العمل فى تصحيح النص وإكمال النقص من المصادر الأصلية ، وتخريج الأحاديث والآثار على سبيل الاختصار ، وقد أغفلنا بعضها بدون تخريج إما لشهرته وصحته أو لأن المؤلف خرجه ، وهو لا يفعل ذلك إلا إذا كان فى الصحيحين أو أحدهما ومن عملنا أيضا بعض التعليقات الموجزة ، وغير ذلك مما يراه القارىء ، ومن الله تعالى التوفيق .

عبد الله الغنيمان

هيام المدالي المعيم ومواد عليسن عدماد و احوا ولاقوالاً. واحسنسب عن ليخالهام لما قطال هست عليه سالي بمال عبدالسالطة ابن المغيما ولدديج اللفوسة ادمع والسبب وسمامة فكست لدلفيهمالينج الو عدمدالاك وتاعدالوهاب يذالتا بوايا وزاة عليدوات نشعف والمالمنة مراسنة المنتباولت مية وحنسا يذقال سسداحة الابعال زامه وياعسيكه الدبن كالاش قراه فيصعرسة تسغعن وضروخها يتكالسسد اعبرا ابعلاب ليدب على السُبِعُ لِ محدين السُعِ المعروف بالسَّاء ي في دِسِع الماء لاستعملين ع وا دبع ما مِن فالسيد أصرنا البيَّج العالمنسل من مرب العديم مهدي الماخيّاليات فطنية فألك الناحرف به عاره كالاناسية عن كننا ويدعن الثار رسول الدم والدمليع الم كالثلق في النارون منول مداست مريد من يصر بعد ومد البحث الفائناني وساعمه عبدالهين ابراحيع ساابونييعيد يحدب حبه الصابي عاج بن الفَنَنَاع وَلِلْدِينَ بِنِ سُأَكُرُ فَالْوَاسَاحِيدَ الدِينِ عِرْسَاحِرِي بِنَ عَارِهِ مَا سَفْهِدِ عِنْ قَنَادُ عن الن عن البي مسي السعليوس اله قال باتي في النا رونع قول ج في مربير من بين رميدينا الكال قدم فينتول قط فنظ تحد من الوللم بالتعبيد المسرين ذكرط المنيسا مورعه معرسا الدعيد الص العدي شبب النشائي انا عربه وين على المنتقم ما السحك به عبد الدراك مدعن فدا وقاعن السوما وسوله السرسلي الشعليدوسط حال المتي في الناروب تول صلى مزيد متر بين عوله اوقدت ضيغول فكأفكا حسر لمكثأ عوين عدالد بالميس فكالمنا الولائية العينه والمعتكم لنا يحتهم لعبدا لصمدا لطفادي سااليوب عرايم عله حود إليديهم عشا البغيصيل الدعليروسع فكال العثقث ملبث والنار فنالت المثادبية لعكها بالأوالتكبري وكالته للكنت بعقلن يضعفا النامروسالم خفالها لعطل ويعزللنادا تنتعذا بدامهب بكس لمشا وفال نطنة أستعصله احبيب ثباء منا والكل عاصة منكلما فيما فاذا كان ويبالدنمة أنظها عدم وملياحدا ستغلن سياو لمقدم أنناد وتقول مرتب حتيانينع تباكن وتتأيى علها فتديد فيتللانغلاد بروي متبعثها علي ببعث ولغزا فتط فظ أحريب سدامي عبد المدين عن إلى سفيان العرى تما يحدر تجبد من معرومة إليه يسمع على معلى المعرود المدال المعدد المدالد المعدد وجديه ويها عناف وواسط ما تيسيدي إب حرب تناعير ب إلى كبر شاحبه المغنا بن الغشرة المعدد عدى ما بعد مدني له ب منبش من إليه ب تعيد علا عالد وسول المنصل الدعليد مهم الناحديم متنال المزيد عيره يسع عين عكمه عنزوي بعضهالي بسعن وتنفول فط تطحف لم فلمث ألبوسا سرتهن صره عللمرب التاجعاني على الوداق ملابعط ساحاد ساليردش ب عبيدهن محد من المنابع مراة عن المترسول المالي ومن مشال مدرسته والوسل ما ماده مع معلمان الماشية

في الاماكي مشال سعيان بهيام) عاد دي ما وغدت ماكسيت . عد طي في أ محد م تحلد شأ فمادي عجه يستكون نتنجم الولفس والعطادما للمستسكدن مصعب العاريمون س زعمانل المبيكلم ولا تري في الاص فهوكا فرلوجيل ولايو دين اشرابال وو العيرش فوف سبع كموانت لبيس كالغيول اعواوك الزنادق حدوميث محدد تحلد سأ تحدي استخر الصاغان ساسسلم بن قادم ساموميين وأود فالقال حسادي العدام ددم عليثا مربك بن عبيدالسان حندنا ووساس المعتر لدينكرون هذه اللحادث البالتثكر وجل بنزلالي طوا لدنية وإن المداحدة ليرون ديهم هذ ثني شويلا يجهر حشرة إعارة في صفراً وكالله يحق فاحذنا وبنيناعن إجاالها معبع عن اصما م وسول آلدمه إليعلي مهم فهم عن من احد ما من احد ما العد الله وح ما الد معد الله وح ما الد معد الله سعست ابادباب حنث بى فيصرى عند قال اشناابا بعلم بيما فانزل البياس الديصة التيلادا ومتلس في وسطناكا بدمقصت عنا دابندا حرشا سنيان ب معيدين، سروف هذعش النوري وصنتا زحيرب معويه ت حرج ب دصد الجدمي وحدثاً حسن بعضائح لمعطية وصدننا طربيك ن عبدا لدالهم يمولاء ابنا الماحوي يحدّ وادان الله ع وحلم يحيط اللحرة صن جا نا ان بيو دي عباع فرع ان الدلاير كه مين يبئر المرسيس فش كعدن كلاسا صبه صدا العارسيدان ويسا لهيئرن خادجه ما المدنيد ين سنهما له مسالمت الاولاعجه ومالل ئ الروسيان النوديدوالنسية بنسسه عولص فالمصادسط المستوفيه الروس وعيرز للافقا لوااسعه بالكثيفسيت حصاب عندما بوالميم الاميرا عيدن الوب عبدالدى ومس عن بمالله عن الزيري مال حيوا للسنة والاعتما وصنواها ١٠١٠ ابن

احركما ب العنامة ولمثد الدوس وصول بعلى مي مرصول لليام والمساه وي و العنول المرب والمدود والمدو

. The state of the s بسم الله الرحمن الرحيم ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .

قرأت على الشيخ ، الإمام ، الحافظ ، أبى الحسن على بن معالى بن أبى عبد الله الرصافى . يوم الخميس أول ربيع الآخر ، سنة أربع وأربعين وستمائة .

قلت: أخبركم الشيخ أبو محمد، عبد الخالق<sup>(۱)</sup> بن عبد الوهاب بن الصابوني، قراءة عليه وأنت تسمع في ذي القعدة من سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة.

قال: أخبرنا أبو العز، أحمد (٢) بن عبيد الله بن كادش، قراءة ، في صفر، سنة تسع عشرة وخمسمائة.

قال: أخبرنا أبو طالب ، محمد (٣) بن على بن الفتح بن محمد ابن الفتح ، المعروف بالعشارى فى ربيع الأول سنة خمسين وأربعمائة.

قال: أخبرنا الشيخ ، أبو الحسن ، على بن عمر بن أحمد بن مهدى ، الحافظ ، الدارقطني:

۱ حدثنا حرمی بن عمارة ، قال حدثنا شعبة ، عن صفة القدمين قتادة ، عن أنس حرضى الله عنه الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه الله تعالى

<sup>(</sup>۱) ولد سينة سبع وخمسمائة ، وتوفى اثنتين وتسيعين وخمسمائة انظر التكملة ج ٢ ص ٥٩

<sup>(</sup>٢) توفى سنة ٢٦٥ انظر الشندرات ج ٤ ص ٧٨

<sup>(</sup>٣) توفي سنة ٤٥١ انظر شدرات الذهب ج ٣ ص ٢٨٩

وسلم ، قال : « يلقى فى النار ، وتقول : هل من مزيد حتى يضع رجله فيها ، أو قال : قدمه ، فتقول قط قط »(١)

۳ ـ حدثنا محمد بن مخلد بن حفص ، حـدثنا محمد بن اسحاق الصاغاني .

وحدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم ، حدثنا أبو قبيصة محمد بن عبد الرحمن بن عمار بن القعقاع ، والحسين بن شاكر ، قالوا : حدثنا عبد الله ، حدثنا حرمى بن عمارة ، حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « يلقى في النار ، وتقول : هل من مزيد ، حتى يضع رجله فيها أو قال قدمه ، فتقول : قط ، قط » (٢)

٣ - حدثنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن زكريا النيسابورى ، بمصر ، حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائى ، أخبرنا محمد بن عمر بن على المقدمى ، حدثنا أشعث ابن عبد الله ، حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن أنس - رضى الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « يلقى فى النار، وتقول : هل من مزيد حتى يضع رجله ، أو قدمه ، فتقول : قط ، قط » (٣)

٤ - حـدثنا على بن عبـد الله بن ميسر ، قال : حـدثنا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى في التفسير ، وفي التوحيد ، ومسلم في صغة الجنة والنار رقم ٢٨٤٨

<sup>(</sup>٢) معنى قط: يكفيني ما ألقى في فليس في متسع •

<sup>(</sup>٣) هو الحديث الذي قبله وقد مر تخريجه ٠

أبو الأشعث ، أحمد بن المقدام حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوى ، حدثنا أبوب ، عن محمد ، عن أبى هريرة عن النبى و صلى الله عليه وسلم و قال : « اختصمت الجنة والنار ، فقالت النار يدخلنى الجبابرلة ، والمتكبرون (١) ، وقالت الجنة : يدخلنى ضعفاء الناس وسقطهم (٢) فقال الله جل وعز للنار : أنت عذابى أصيب بك من أشاء ، وقال للجنة : أنت رحمتى أصيب بك من أشاء ، ولكل واحدة منكما ملؤها ، فإذا كان يوم القيامة لم يظلم الله عز وجل أحدا من خلقه شيئا ، ويلقى فى النار وتقول هل من مزيد حتى يضع تبارك وتعالى عليها قدمه فهنالك تملأ ، ويزوى بعضها على بعض ، وتقول : قط ، قط » .

أخرجه مسلم عن عبد الله بن عون ، عن أبى سفيان المعمرى ابن محمد بن حميد عن معمر ، عن أيوب ، عن محمد ، عن أبى هريرة هكذا (٣)

حدثنا أبو عبد الله المعدل أحسد بن عمر بن عثمان ،
بواسط ، حدثنا عيسى بن أبىحرب ، حدثنا يحيى بن أبى بكير،

<sup>(</sup>١) فى الأصل « المتكبرين » ٠

<sup>(</sup>۱) فى الأصل « وسالهم » وفى رواية مسلم « وغرتهم » وفى رواية أخرى ، وعجزهم ، وما أثبته هى رواية البخارى فى التوحيد من صحيحه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه من عدة طرق وفيها اختلاف عن ما هنا انظر مسلم ص ٢١٨٦ وأخرجه البخارى قريبا من لفظه هنا انظر الفتح جـ ١٣ ص ٤٣٤

حدثنا عبد الغفار بن القاسم (۱) ، قال حدثنی عدی بن ثابت ، حدثنی زر بن حبیش ، عن أبی بن كعب ، قال : قال رسول الله صلی الله علیه وسلم : « إن جهنم تسأل المزید ، حتی یضع فیها قدمه ، فینزوی بعضها إلی بعض ، وتقول قط قط » .

7 ـ حدثنا أبو حامد محمد بن هارون المضرسي ، حدثنا مهران ابن على الوراق ، حدثنا أبو سلمة ، حدثنا حماد ، حدثنا يونس ابن عبيد عن محمد ، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل حديث حدثناه أبو سلمة ، حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن عبيد الله بن عتبة ، عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « افتخرت الجنة والنار ، فقالت النار : يدخلني الفقراء ، الجبابرة ، والملوك ، والأشراف ، وقالت الجنة : يدخلني الفقراء ، والمساكين ، فقال الله جل وعز للنار : أنت عذابي أصيب بك من واحدة منكما ملؤها فأما النار فيلقي فيها ، وتقول : هل من مزيد ثلاث مرات ، حتى يأتيها تبارك وتعالى فيضع قدمه عليها ، فتنزوي ، وتقول : قدني قدني » ، إلا أن أبا هريرة قال : : عن النبي صلى الله عليه وسلم : قط قط قط (٢) .

<sup>(</sup>۱) هو أبو مريم رافضى رموه بوضع الحديث وتعمد الكذب فيه انظر الميزان ج ۲ ص ٦٤٠ ولفظ الحديث صحيح ثابت من غير هذه الطريق ، ومعنى قوله « فينزوى بعضها الى بعض » أنها تتضايق وتجتمع فلا يبقى فيها متسع لغير من ألقى فيها ٠

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن خُزيمة في التوحيد أنظر ص ٩٥ منه وسنده صحيح وانظر ص ٩٣ أيضا ٠

٧ ـ حدثنا محمد بن مخلد ، حدثنا محمد بن اسحاق الصاغانى ، حدثنا حسن الأشيب ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن يونس ، عن عبيد ، وأيوب السختيانى ، وحبيب بن الشهيد ، عن أبى هريرة ، بمثل حديث حماد ، عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن عتبة ، عن أبى سعيد ، أن النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : « افتخرت الجنة والنار » ثم ذكر نحوه .

۸ ـ حدثنا محمد بن مخلد ، وأبو طالب الحافظ ، أحمد ابن نصر ، قال : حـدثنا محمد [ بن ] (۱) غالب بن حرب ، حدثنا عبد الرحمن بن سلام القرشى ، حدثنا حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد ، عن محمد بن سيرين ، عن أبى هريرة ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « يلقى فى النار أهلها ، وتقول : هل من مزيد » .

۹ حدثنا أحمد بن محمد بن سعید ، أخبرنا أحمد بن الحسن بن سعید بن عثمان ، حدثنا أبی ، حدثنا حصین بن مخارق ، عن یونس بن عبید ، وداود بن أبی هند ، وصالح المری ، عن محمد بن سیرین ، عن أبی هریرة ، عن النبی صلی الله علیه وسلم « لا تزال جهنم یلقی فیها ، وتقول : هل من مزید ، حتی [یضع] (۲) الجبار ب تبارك وتعالی ب فیها قدمه ، فهنالك تنزوی ، وتقول : قط قط » .

<sup>(</sup>۱) الزيادة من تاريخ بفداد انظر ترجمته فيه ج ٣ ص ١٤٣ وفى الميزان ج ٣ ص ١٨٦ وفى الميزان ج ٣ ص ١٨٩ (٢) ساقطة من الأصل ٠

۱۰ حدثنا جعفر بن محمد بن يعقوب الصندلى ، حدثنا ورقاء ، عن الحسن بن محمد الزعفرانى ، حدثنا شبابة ، حدثنا ورقاء ، عن أبى الزناد ، عن الأعرج ، عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم ـ قال : تحاجت الجنة والنار ، فقالت النار : أو نرت بالمتكبرين ، والمتجبرين ، وقالت الجنة : فمالى لا يدخلنى إلا ضعفاء الناس ، وسقطهم (۱) ، فقال الله ـ عز وجل ـ للجنة : أنت رحمتى أرحم بك من أشاء من عبادى ، وقال للنار : أنت عذابى ، أعذب بك من أشاء من عبادى ولكل واحدة منكما ملؤها، فأما النار فلا تمتلىء ، فيضع قدمه عليها ، فتقول : قط قط ، فهنالك تمتلىء ، ويزوى بعضها إلى بعض » .

أخرجه مسلم بن الحجاج ، عن محمد عن رافع (٢) ، عن شبابة ، عن ورقاء . هكذا .

ابن الحسن ، حدثنا أبو سلمة موسى بن اسماعيل ، حدثنا اسحاق (7) ابن الحسن ، حدثنا أبو سلمة موسى بن اسماعيل ، حدثنا حماد ابن سلمة [ عن ] (3) أبى عمار عن أبى هــريرة ، قال : سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ « [يقول] (6) يلقى فى النار ،

<sup>(</sup>١) في مسلم زيادة « وعجزهم » ٠

<sup>(</sup>۲) في الأصل عن « نافع » والتصحيح من مسلم انظر صحيح مسلم ج ٤ ص ٢١٨٦ واخرجه البخاري ج ٨ ص ٥٩٥

<sup>(</sup>٣) له ترجمة في الميزان جـ ١ ص ١٩٠

<sup>(</sup>٤) ساقط من الأصل الذي في الأصل « حماد بن أبي عمار » وهو خطأ ·

<sup>(</sup>٥) ليست في الأصل ٠

وتقول : هل من مزید ، مرتین ، حتی یأتیها تبارك وتعالی فیضع. قدمه فیها : وتنزوی ، وتقول قط قط » (۱)

۱۲ ـ عدثنا أمعمد بن عبد الله ، حدثنا اسحاق بن الحسن ، حدثنا أبو سلمة حدثنا حماد ، عن عطاء بن السائب ، عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة عن [ أبى ] (۲) سعيد الخدرى ـ رضى الله عنه ـ أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « [احتجت] (۲) الجنة والنار ، فقالت النار : يا رب يدخلنى الجبارون والملوك والأشراف، والنار ، فقالت النار : يا رب يدخلنى الفقراء ، والضعفاء ، والمساكين فقال الله ـ تعالى ـ : للنار أنت عذابى أصيب بك من والمساكين فقال الله ـ تعالى ـ : للنار أنت عذابى أصيب بك من أشاء ، وقال للجنة : أنت رحمتى وسعت كل شيء ـ ولكل واحدة منكما ملؤها ، فأما النار فيلقى [ فيها ] (٥) فتقول : هل من مزيد ثلاث مرات حتى يأتيها تبارك وتعالى ، فيضع قدمه عليها فتنزوى، وتقول : قدنى قدنى « (٦)

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبن خزيمة في التوحيد أنظر ص ٩٧ وفيه حدثنا حماد عن عمار • وهو خطأ من الناسيخ أنما هو أبو عمار أنظر ترجمته في تهذيب التهذيب ج ٤ ص ٣١٧ وهو شداد بن عبد الله مولى أمير المؤمنين معاوية رضى الله عنه •

۲) سقطت من الأصل (۳) سقطت من الأصل (۲)

<sup>(</sup>٤) سقطت من الأصل • (٥) سقطت من الأصل •

<sup>(</sup>٦) هو المحديث رقم ٦ وأخرجه مسلم اولم يذكر لفظه كاملا ، بل ذكر أوله ثم قال: فذكر المحديث نحو حديث أبى هريرة انتهى، يقصد رقم ١٠ انظر ج ٤ ص ٢١٨٧ وقوله: «قدنى قدنى» معناه حسب وكفانى ، والتكرار للتأكيد ، وفي هذه الأحاديث اثبات الرجل لله تبارك وتعالى ، ولا يفهم منها أنه تعالى ليس له الا رجل (الصفات)

اثبات اليدين ١٣ - حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد بن يعقوب الصندلى، لله تعالى(١) حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفرانى ، حدثنا شبابة بن سوار ، حدثنا ورقاء ، عن أبى الزناد عن الأعرج ، عن أبى هريرة رضى الله عنه - عن النبى صلى الله عليه وسلم : قال : « يمين الله - عز وجل ملأى لا يغيضها نفقة (٢) ، سحاء الليل ، والنهار ، وقال : أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض ، فإنه لم ينقص مما فى يمينه - قال وعرشه على الماء ، وبيده الأخرى الميزان ، يخفض ويرفع » (٣).

۱٤ ـ وحدثنا أبو طالب ، الحافظ أحمد بن نصر بن طالب ، حدثنا سليمان بن عبد الحميد بن سليمان ، أبو أبوب البهراني ، من كتابه ، حدثنا أبو سليمان عتبة بن السكن الفزارى ، حدثنا أرطاة بن المنذر ، حدثنا ليث بن أبى سليم عن مجاهد ، عن عبد الله بن عمر ـ رضى الله عنهما ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلمقال : «إن الله عز وجل ـ أول شىء خلق القلم ، فأخذه بيده اليمنى وكلتا يديه يمين ، كتب ما يكون فيها من عمل معمول ،

والحدة تعالى الله عن ذلك لأن المقصود من ذكر هذه الأحاديث بيان ما يفعله في جهنم عند ما يريد أن ينجز وعده بملئها •

<sup>(</sup>١) هذا العنوان ليس من كلام المؤلف ولا هو في الأصل وكذا كل ما أثبتناه من عناوين في الهامش ·

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (لا يغيضها شيء نفقة) ٠

<sup>(</sup>۳) متفق عليه أخرجه البخارى في التفسير انظر الفتح ج ٨ ص٢٥٢ وفي التوحيد ج ١٣ ص ٣٩٣ ولفظه « يد الله ملأى النح » وأخرجه مسلم في المزكاة ج ٢ ص ٦٩١ وأخرجه البخارى بلفظ « يمين الله ملآى » في التوحيد انظر ج ١٣ ص ٤٠٣

بر أو فجور ، رطب ، أو يابس ، فأحصاه عنده فى الذكر ، ثم اقرؤا إن شئتم « هـذا كتابنا ينطق [ بالحق ] إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون»(١) ، فهل النسخ إلا من شىء قد فرغ منه ؟».

10 حدثنا جعفر بن محمد الصندلى ، حدثنا الحسن ابن محمد ، حدثنا شبابة ، حدثنا ورقاء ، عن أبى الزناد ، عن الأعرج ، عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : لما قضى الله عن وجل الخلق ، كتب فى كتاب، فهو عنده فوق العرش : إن رحمتى غلبت غضبى » (٣) .

۱٦ ـ حدثنا محمد بن سهل بن الفضيل ، حدثنا عمر بن شبة ، حدثنا صفوان بن عيسى ، حدثنا محمد بن عجلان [عن أبيه ] (٣) عن أبي هريرة ـ رضى الله عنه ـ عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « لما خلق الله ـ عز وجل ـ الخلق كنب بيده على نفسه: إن رحمتى غلبت غضبى » .

١٧ \_ حدثنا أبو صالح الأصبهاني \_ عبد الرحمن بن سعيد أخبرنا عقيل بن يحيى ، حدثنا سفيان بن عيينة ، قال : قال أبو الزناد : عن الأعرج ، عن أبي هريرة رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم : «قال الله عز وجل :

<sup>(</sup>١) ٢٩: الحاثية ٠

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم انظر ج ٤ ص ٢١٠٨ وأخرجه البخارى في بدء الخلق انظر الفتح ج ٦ ص ٢٨٠٨ وفي التوحيد الفتح ج ١٣ ص ٣٨٤ و ٣٨٠ و ص ٣٨٤ و ٣٨٠ و ٣٨٠

<sup>(</sup>٣) ساقطة من الأصل وأثبتها من المختصر •

يا بن آدم [أَ نفق] (١) أُ نفق عليك ، فإن يمين الله ملآي (٢) سخاء ، لا يغيضها شيء ـ الليل والنهار ) .

أخرجه مسلم ، فى الزكاة عن زهير ، وأبى نمير ، عن سفيان ابن عينة (٣).

۱۸ - حدثنا أبو محمد [ يحيى بن محمد] (١) بن صاعد ، حدثنا محمد بن زنبور ، حدثنا فضيل بن عياض ، عن الأعمش ، عن عمرو بن سلمة (٥) عن أبى عبيدة ، عن أبى موسى - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : « إن الله عز وجل يبسط يده لمسىء الليل ليتوب بالنهار ، ولمسىء النهار ليتوب بالليل ، حتى تطلع الشمس من مغربها » .

أخرجه مسلم فى كتاب التوبة ، عن أبى موسى (٦) عن غندر ، [ و ] (٧) عن بندار عن أبى داود ، كلاهما عن شعبة [ عن ] (٨) عمرو .

<sup>(</sup>١) الزيادة من مسلم (٢) في مسلم « وقال يمين الله ملآي» .

<sup>(</sup>٣) انظر صحیح مسلم ج ٢ ص ٦٩٠ تحقیق فؤاد ٠ وهو الحدیث الحادی عشر وقد مضی تخریجه ٠

<sup>(</sup>٤) سقط من الأصل •

<sup>(</sup>٥) فى المختصر « عن عمرو بن مرة » وسلمة جده الأعلى وفى الأصل عمر وهو خطأ ٠

<sup>(</sup>٦) انظر مسلم ج ٤ ص٢١١٣ ولفظه يختلف عما ذكره هنا ٠

<sup>(</sup>٧) سقطت الواو ، ولا بد منها لأن مسلما أخرجه من طريقين أحدهما عن غندر [محمد بن جعفر] عن شمعبة ، والأخرى عن بندار [محمد بن بشار] عن أبى داود ، عن شعبة وفي كلا الطريقين يرويه شعبة عن عمرو بن مرة ،

<sup>(</sup>٨) سقطت من الأصل •

۱۹ ـ حدثنا أبو بكر النيسابورى عبد الله بن محمد [ بن ] اثبات الأصابع زياد ، والحسين بن يحيى بن عياش ، قالا : حدثنا الحسين بن محمد الله تعالى الزعفراني .

وأخبرنا على بن عبد الله مبشر ، حدثنا أحمد بن سنان القطان (١) ، حدثنا أبو معاوية ، حدثنا الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، [عن] (٢) عبد الله ، قال : جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل ، وقال الزعفراني : أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أهل الكتاب ، فقال : يا أبا القاسم أبكل أن الله حز وجل بيحمل الخلائق على أصبع ، والسماوات على أصبع ، والأرضين على أصبع ، والشجر على أصبع ، والثرى على أصبع . قال : فضحك رسول الله بي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ، قال : وأنزل الله تعالى : « وما قدروا الله حق قدره ، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة » إلى آخر الآية (٣)

7٠ ـ حدثنا القاضى الحسين بن اسماعيل ، حدثنا يوسف ابن موسى القطان ، حدثنا أبو معاوية ، وجرير ، واللفظ لأبى معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم [عن علقمة] (٤) عن عبد الله قال : أتى رجل من أهل الكتاب النبى صلى الله عليه وسلم فقال : يا أبا القاسم أبكك أن الله عز وجل يحمل السماوات

<sup>(</sup>۱) فى الأصل أحمد بن شيبان والتصحيح من المختصر والجرح لابن أبى حاتم ج ٢ ص ٥٣ والوافى بالوفيات ج ٦ ص ١٠٧ لابن أبى حاتم من الأصل ٠ (٣) الآية ٦٨ من سورة الزمر ٠ (٣)

<sup>(</sup>٤) المزيادة من المختصر وقد سقط من الأصل -

على أصبع ، والأرضين على أصبع ، والخلائق على أصبع ، والشخر على أصبع ، والشجر على أصبع ، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ، فأنزل الله عز وجل : « وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة » (١)

وقال جرير فى حديثه: والجبال ، والشجر على أصبع ، والماء والماء والمرى على أصبع ، والخلائق كلها على أصبع .

حدثنا أحمد بن ملاعب ، حدثنا عمر بن حفص بن عياش ، حدثنا أبى ، حدثنا الأعمش ، قال : سمعت إبراهيم يقول : سمعت علقمة يقول : قال عبد الله : جاء رجل من أهل الكتاب الله حسول الله عليه وسلم فقال : يا أبا القاسم : إن الله عز وجل يمسك السماوات على أصبع ، والأرضين على أصبع ، والجبال على أصبع ، والشجر والثرى على أصبع ، والخلائق على أصبع ، والجبال على أصبع ، والشجر والثرى على أحبع ، والخلائق على أصبع ثم يقول : « أنا الملك ، أنا الملك » قال : فرأيت النبي حسلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه ، فرأيت النبي حسلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه ، ثم قال : « وما قدروا الله حق قدره »

<sup>(</sup>١) الآية ٦٨ من سورة الزمر ٠

<sup>(</sup>٢) له ترجمة في تاريخ بفداد جـ ٦ ص ٣٠٢

أخرجه البخارى (١) ، ومسلم (٢) عن عمر بن حفص بن غياث عن أبيه هكذا .

77 - حدثنا أبو صالح الأصبهاني - عبد الرحمن بن سعيد ابن هارون ، أخبرنا أبو ملمعود أحمد بن الفرات ، أخبرنا زيد ابن عوف (٦) ، حدثنا أبو عوانة ، حدثنا الأعمش ، عن إبراهيم عنعلقمة ، عن عبد الله ، قال : أتى النبي - صلى الله عليه وسلمرجل من أهل الكتاب فقال : يا أبا القاسم : أبلغكك أن الله تعالى يجعل السماوات على أصبع ، والأرضين على أصبع ، والخلائق على أصبع ، والشرى على أصبع ، فضحك على أصبع ، والشرى على أصبع ، فضحك على أصبع ، والشرى على أصبع ، فضحك على أصبع ، فأنزل الله عليه وسلم - حتى بدت نواجد في فأنزل الله عز وجل - « وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة » الآية(١)

۲۳ ـ حدثنا محمد بن سهل بن الفضيل الكاتب ، حدثنا على بن حرب ، حدثنا أبو معاوية ومحمد بن فضل ، قالا : حدثنا الأعمش ، عن إبرهايم ، عن علقمة ، عن عبد الله : أتى النبى صلى الله عليه وسلم رجل فقال : يا أبا القاسم هل بلغك أن الله عز وجل ، يحمل الخلائق على أصبع ، والسماوات على

<sup>(</sup>۱) فی مواضع من صحیحه انظر الفتح جد ۸ ص ۵۵۰ و جا۱۳ ص ۳۹۳ و ۲۷۶

<sup>(</sup>٢) انظر صحيح مسلم جـ ٤ ص ٢١٤٧ و ٢١٤٨

<sup>(</sup>٣) هو ضعيف كما قال الدارقطني ، وقال الفلاس: متروك انظر الميزان جـ ٢ ص ١٠٥

<sup>(</sup>٤) الآية ٦٨ من سورة الزمر .

أصبع ، والأرضين على أصبع ، والشجر على أصبع والثرى على أصبع والأرضين على أصبع ، وأنزل الله أصبع ، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنزل الله عز وجل « وما قدروا الله حق قدره »(١)

۲۶ ـ حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد (۲) ، حدثنا يعقوب ابن يوسف بن زياد (۳) ، حدثنا عبيد بن سليمان التميمى ، حدثنا معمر بن زائدة ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله قال : جاء حبر إلى النبى صلى الله عليه وسلم . ثم ذكر نحوه ، وقال في آخره « تعالى عما يشركون » قرأها الأعمش بالتاء .

وكذلك رواه عيسى بن يونس ، وقيس بن الربيع ، عن الأعمش بهذا الاسناد .

70 ـ حدثنا القاضى الحسين بن سعيد ، ومحمد بن إبراهيم ابن حفص بن شاهين واسماعيل بن عياش الوراق ومحمد ابن مخلد ، وآخرون ، قالوا حدثنا محمد بن الوليد البسوى ، حدثنا يحيى بن سعيد القطان ، عن سفيان ، حدثنى منصور وسليمان عن إبراهيم ، عن عبيدة ، عن عبد الله ، أن يهوديا جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا محمد إن الله عز وجل يسك السماوات على أصبع ، والأرضين على أصبع ، والجبال

<sup>(</sup>۱) ۸۸ سورة الزمر ٠

<sup>(</sup>٢) له ترجمة في تاريخ بفداد جـ ٥ ص ١٤

<sup>(</sup>٣) ترجمته فی تاریخ بفداد ج ۱۶ ص ۲۹۳

على أصبع ، والشجر والخلائق على أصبع ، ثم يقول : أنا الملك ، قال ، فضحك رسبول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ، وقال : « وما قدروا الله حق قدره » (١)

قال يحيى: وزاد فيه فضّيل بن عياض عن منصور، عن إبراهيم، عن عبيدة عن عبد الله : فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا (٢)

وأحمد بن عبد الله بن محمد الوكيل ، ومحمد بن سهل بن الفضيل الكاتب ، قالوا : حدثنا عمر بن شبة ، حدثنا يحيى الفضيل الكاتب ، قالوا : حدثنا عمر بن شبة ، حدثنا يحيى ابن سعيد القطان ، حدثنا سفيان ، حدثنى منصور وسليمان ، عن إبراهيم ، عن عبيدة ، عن عبد الله بن مسعود أن يهوديا جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا محمد إن الله عز وجل يمسك السماوات على أصبع ، والأرضين على أصبع ، والجبال على أصبع ، والشجر على أصبع ، والخلائق على أصبع ، والجبال على أصبع ، والشه صلى الله عليه على أصبع ، والجبال على أصبع ، والشه صلى الله عليه على أصبع ، والمناق الله عليه على أصبع ، ثم يقول أنا الملك فضحك رسول الله صلى الله عليه عليه أصبع ، ثم يقول أنا الملك فضحك رسول الله صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) الآية ٦٨ من سورة الزمر ٠

<sup>(</sup>٢) تعجباً لأنه وافق ما جاء به من عند الله فصار مؤيداً له ومصدقا ، وهو دليل على اتفاق الشرائع المنزلة من عند الله على اثبات الصفات على ظاهرها على ما يليق بعظمة الله تعالى ، أما قول من قال: ان تعجب صلى الله عليه وسام من جرأة اليهود على التشبيه فهو يعوزه الانصاف بوالرسول صلى الله عليه وسلم عند سماع الباطل يغضب لله وينكر المنكر ولا يقره .

وسلم حتى بدت نواجــذه ، ثم قال : « وما قــدروا الله حق قدره » قال يحيى : وزاد فيه فضيل بن عياض بهذا الاسناد ، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم . تعجبا وتصديقا له .

٧٧ \_ حدثنا أحمد بن محمد بن سليمان ، حدثنا عمر بن شبة ، حدثنا أبو عاصم ، عن سفيان عن منصور ، عن إبراهيم ، عن عبيدة ، عن عبد الله ، قال : جاء رجل من أهل الكتاب إلى رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ فقال : إن الله \_ عز وجل \_ يضع السماوات على أصبع والأرضين على أصبع ، والجبال ، والثرى على أصبع ، والشجر [ و ] الماء على أصبع ، والخلائق على أصبع ، والخلائق على أصبع ، ثم يقول : أنا الملك ، فضحك رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ حتى بدت نواجه نم قرأ « وما قدروا الله حق قدره » (1) إلى آخر الآية

۲۸ ـ حدثنا الحسن بن على البصرى ، حدثنا أبو الربيع الزهراني ، حدثنا أبو معمر ، حدثنا عون بن عبد الله بن الحارث ، عن أخيه عبد الله بن الحارث ، عن أخيه عبد الله بن الحارث بن نوفل (۲) ، عن

<sup>(</sup>۱) الآية ٦٨ من سورة الزمر ، وهذا الحديث هو المتقدم رقم الا وما بعده الى ٢٦ ذكر الؤلف رحمه الله بعض طرقه وهو حديث ثابت مخرج فى الصحيحين وغيرهما ، وفيه مع ما قبله وما بعده مما ذكر الدارقطنى رحمه الله دلالة واضحة على ثبوت اليدين لله حقيقة ، وان تأويلها بالنعمة أو القيدرة ونحوها باطل ، لذكر الأصابع ، والقبض والبسط ، والطى ، وذكر اليمين وغير ذلك ، (٢) فى الأصل «عن أخيه عن أبيه عبد الله بن الحارث بن نوفل» وهو خطأ ، والصواب ما أثبته انظر التهذيب جره ص ١٨٠

أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله عن وجل خلق ثلاثة أشياء (١) بيده ، خلق آدم بيده ، وكتب النوراة بيده ، وغرس الفردوس بيده » (٢).

7٩ ـ حدثنا الحسين إبن اسماعيل ، حدثنا يوسف بن موسى ، حدثنا أبو عبد الرحمن (٣) المقرى ، حدثنا حيوة ابن شريح ، أخبرنى أبو هانىء ، أنه سسمع أبا عبد الرحمن الحبلى [يقول أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول أنه ] (١) سمع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول : «قلوب بنى آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن ـ عز وجل ـ كقلب واحد ، يصرف [ها] كيف يشاء ، ثم قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : اللهم مصرف القلوب ، صرف قلوبنا على طاعتك » .

۳۰ حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، حدثنا هدبة بن خالد ، أبو خالد القيسى ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن يعلى بن عطاء ، عن وكيع بن حدس ، عن أبى رزين ، أن رسول الله حدلى الله عليه وسلم حقال : «ضحك ربنا عز وجدل من

<sup>(</sup>١) هذا من باب المتفليب ولا يلزم أن تكون الثلاثة كلها مخلوقة ؟ لأن كتابة التوراة من أفعال الله تعالى التي هي من صفاته •

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقى في الأسماء والصفات ص ٣١٨

<sup>(</sup>٣) في الأصل « أبو عبد الله والتصويب من المختصر والبيهقي

<sup>(</sup>٤) ساقط من الأصل والتصحيح من الأسماء والصفات للبيهقى ص ٣٤٠ ومن صحيح مسلم انظر ج ٤ ص ٢٠٤٥ ثم وجدنا كذلك في المختصر ٠

قنوط عباده ، وقرب غیره ، وقال : قلت : أویضحك الرب عز وجل ؟ قال : نعم ، قلت : لن نعدم من رب یضحك خیرا»(۱)

۳۱ حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد ، حدثنا محمد بن هارون أبو نشيط ، حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج ، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن تميم ، عن الزهرى ، عن سعيد ابن المسيب ، عن أبى هريرة ، عن النبى صلى الله عليه وسلم . قال : ضحك الله عز وجل من رجلين قتل أحدهما صاحبه ثم دخلا الحنة » (۳)

قال عبد الرحمن: سئل الزهرى عن تفسير هذا ، فقال: مشرك قتل مسلما ، ثم أسلم ثم مات فدخل الجنة.

٣٧ ـ حدثنا أبو بكر النيسابورى ، حدثنا عبد الله بن أحمد ابن حنبل ، حدثنى أبى ، حدثنا روح ، حدثنا بن جريح ، عن أبى الزبير أنه سمع جابرا يتسئل عن الورود ، فذكر الحديث وقال فيه : فيقول عز وجل : « أنا ربكم ، فيقولون : حتى ننظر إليك ، فيتجلى لهم يضحك ، قال سمعت النبى صلى الله عليه وسلم إليك ، فينطلق بهم ، ويتبعونه ، ويعطى كل إنسان منافق أو مؤمن نورا] (٣)

<sup>(</sup>۱) رواه الامام أحمد النظر المسند ج ٤ ص ١١ وفى المختصر قال : قلت يا رسول الله الخ ، ورواه بن أبى عاصم فى السنة ج ١ ص ٢٤٤ وابن ماجه فى سننه ج ١ ص ٦٤ الحديث ١٨١

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم في الصحيح انظر ج ٣ ص ١٥٠٨ و ١٥٠٥ (٣) بياض في الأصل أكملناه من المسند ج ٣ ص ٣٨٣ حيث رواه الدارقطني من طريق عبد الله عن أبيه النح وقد رواه مسلم ج ١ ص ١٧٧

رواه مسلم فى الإيمان عن عبيد الله ، وإسحاق بن منصور ، عن عبادة عن ابن جريج موقوف .

۳۳ ـ حدثنا الفضل بن سهل الأعرج ، حدثنا يحيى بن اسسحاق حدثنا الفضل بن سهل الأعرج ، حدثنا يحيى بن اسسحاق أبو زكريا السيلحيني (۲) ، حدثنا ابن لهيعة ، ع نأبي الزبير قال : سألت جابرا عن الورود ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ يقول : يتجلى لهم ضاحكا .

۳۶ – حدثنا یوسف بن یعقوب النیسابوری ، حدثنا نصر ابن علی ، حدثنا الحسین بن أبی عروبة ، والحجاج بن منهال ، ومهنا<sup>(۳)</sup> بن شبل ، قالوا : حدثنا حماد بن سلمة عن علی بن زید، عن عمارة القرشی<sup>(٤)</sup> ، عن أبی بردة ، عن أبی موسی ، عن النبی صلی الله علیه وسلم ، قال یتجلی لنا ربنا ضاحکا<sup>(۵)</sup>

۳٥ ـ حدثنا أبو بكر الأدمى ، أحمد بن محمد بن اسماعيل المقرى ، حدثنا أحمد بن منصور بن سيار ، حدثنا يحيى بن بكير، قال أخبرنا إسرائيل ، عن أبى اسحاق (٦) عن عبد الله بن خليفة ،

<sup>(</sup>۱) ترجمته في تاريخ بغداد ج ٤ ص ٣٨٩

<sup>(</sup>٢) ترجمته في تاريخ بغداد جر ١٤ ص ١٥٧

<sup>(</sup>٣) في الأصل « المهنى » وهو مهنأ بن عبد الحميد أبو شبل انظر ترجمته في تهذيب التهذيب جب ١٠ ص ٣٣٠

<sup>(</sup>٤) ضعفوه ذكره في الميزان جه ٣ ص ١٧٢

<sup>(</sup>٥) ورواه الدارمي في آلرد على الجهمية ص ٢٨٨ عن الحسن و ص ٣٠٠ عن أبي موسى الأشعري كما هنا ٠

<sup>(</sup>٦) فى الأصل « اسرائيل أنا عن أبى اسحاق » وهو خطأ أخر « أنا » أخبرنا 6 عن مكانها ٠

عن عمر رضى الله عنه \_ أن امرأة جاءت النبى \_ صلى الله عليه وسلم \_ فقالت أدع الله عز وجل أن يدخلنى الجنة ، فعظم الرب عز وجل \_ وقال : إن كرسيه وسع السماوات والأرض ، وإن له لأطيط كأطيط الرحل الجديد إذا ركب من ثقله (١).

۳۹ ـ حدثنا محمد بن مخلد ، حدثنا أحمد بن منصور الرمادى ، حدثنا أبو عاصم ، الضحاك بن مخلد ، عن سفيان ، عن عمار (۲) الدهنى ، عن مسلم البطين ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، رفعه شجاع (۳) إلى النبى صلى الله عليه وسلم ، ولم يرفعه الرمادى ـ وسع كرسيه السماوات والأرض ، قال : الكرسى موضع القدمين ، ولا يقدر قدر العرش شيء (١) .

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود فی السمان ج ٥ ص ٩٥ ، والبيهقی فی الاسماء والصفات ص ١٠٤ وصححه الامام ابن القيم ورد علی الذين ضعفوه انظر تهذيب السنن له ج ٧ ص ١٩ ورواه ابن جرير فی تفسيره ج ٣ ص ١٠ مرسلا قال ابن کشير ورواه البزاد ، وعبد بن حميد والضمياء فی المختارة ، وابن أبی عاصم فی السنة انظر تفسير ابن کثير ج ١ ص ٣١٠

<sup>(</sup>٢) في الميزان جـ ٣ ص ١٧٠ و ١٧٢ عمار الدهني لا عمارة كما في الأصل ·

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل وليس في السند من اسمه شجاع وفي تفسير ابن كثير جد ١ ص ٣٠٩ وقال سجاع بن مخلد في تفسيره أخبرنا أبو عاصم ألخ فذكر ما هنا ٠

<sup>(</sup>٤) ورواه الحاكم في المستدرك موقوفا على ابن عباس وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وإوافقه الذهبي انظر المستدرك ج ٢ ص ٢٨٢ ورواه ابن جرير في التفسير موقوفا على مسلم البطين انظر تفسير الطبري ج ٣ ص ١٠

۳۷ \_ حدثنا محمد بن مخلد ، حدثنا محمد بن الحسانى ، حدثنا وكيع ، حدثنا سفيان ، بإسناده مثله .

برید الواسطی ، یعرف بأخی کرخویه (۱) و کان من الثقات بیفداد ، فی ست وأربعین لومائتین ، حدثنا وهب بن جریر ، حدثنا أبی ، قال : سمعت محمد بن اسحاق یحدث عن یعقوب بن عتبة ، عن جبیر بن محمد عن جبیر بن مطعم ، عن أبیه ، عن جده قال : أتی رسول الله صلی الله علیه وسلم \_ أعرابی فقال : يا رسول الله جهدت الأنفس ، وضاع العیال ، وهلکت الأنعام ، ونتهکت الأموال ، فاستسق الله لنا ، فإنا نستشفع بك علی الله ، وستشفع بالله علیك . فقال : ویحك ، أتدری ما تقول ? فسبح وستشفع بالله علیه وسلم ، فما زال یسبح حتی عرف (۲) ذلك رسول الله صلی الله علیه وسلم ، فما زال یسبح حتی عرف (۲) ذلك أحد من خلقه ، شأن الله أعظم من ذلك ، ویحك أتدری ما الله علی سماواته وأرضه هكذا \_ وأرانا وهب بیده هكذا وقال مثل القبة \_ وإنه لیأط به أطیط الرحل وهب بیده هكذا وقال مثل القبة \_ وإنه لیأط به أطیط الرحل وهب بیده هكذا وقال مثل القبة \_ وإنه لیأط به أطیط الرحل

٣٩ \_ حدثنا محمد بن صاعد ، ومحمد بن مخلد ، قالا :

<sup>(</sup>١) له ترجمة في تاريخ بفداد ج ٣ ص ٣٧٤

<sup>(</sup>۲) فى الأصل حتى «غرب» والظاهر أنها تصحيف عما أثبت (۳) رواه أبو داود فى سننه انظر جه ص ٩٤ ورواه عثمان ابن سعيد الدارمي فى الرد على الجهمية ص ٢٧٢

حدثنا أحمد بن منصور الرمادى ، حدثنا يحيى بن معين ، وعلى ابن المدينى ، واللفظ ليحيى ، حدثنا وهب بن جرير بن مطعم عن أبيه ، عن جده ، قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابى ، فقال : يا رسول الله جهدت الأنفس ، وضاع العيال ، ونهكت الأموال ، وهلكت الأنعام ، فاستسق الله لنا فإنا ، نستشفع بك على الله عز وجل - ، ونستشفع بالله عليك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ويحك ؟ أتدرى ما تقول ؟ وسبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فما زال يسبح حتى عرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فما زال يسبح حتى عرف ذلك ، أو عرف في وجوه أصحابه ، قال : ويحك ؟ لا يستشفع بالله على أحد من خلقه ، شأن الله عز وجل أعظم من ذلك ، ويحك ! أتدرى ما الله عز وجل ؟ إن عرشه على ساواته وأرضه ، لذو كذا ، وأشار بأصبعه مثل القبة عليه ، وإنه ليأط أطيط الرحل بالراكب(١) قال الرمادى : أما على بن المديني فلم يتمه لنا ، انتهى إلى قوله : لا يستشفع با [ لله ] على أحد من خلقه ، وأتمه لنا يحيى قوله : لا يستشفع با [ لله ] على أحد من خلقه ، وأتمه لنا يحيى ابن معين .

وكتب لي يحيى بن معين بخطه ، واللفظ لابن مخلد .

وكذلك رواه حفص بن عبد الرحمن ، عن محمد بن اسحاق بهذا الاسناد ، ومن قال فيه عن يعقوب بن عتبة ، وجبير بن محمد فقد وهم .

والصواب عن جبير بن محمد ، كما ذكرناه ها هنا .

<sup>(</sup>۱) هو الحديث الذي قبله ، ورواه البغوى في شرح السنة ج ۱ ص ۱۷۵

•٤ - حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد إملاء (١) حدثنا فضيل بن عياض ، عن سليمان ، يعنى الأعمش ، عن أبى سفيان ، عن أنس بن مالك ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : يا مقلب القلوب ، ثبت قلبى على دينك ، فقالوا : يا رسول الله أتخشى علينا ، وقد آمنا بك ، وأيقنا بما جئتنا به ؟ قال : وما يدرينى ، إن قلوب الخلائق بين أصبعين من أصابع الله عز وجل (٢)

13 - حدثنا الحسين بن محمد بن سعيد المطبقى ، حدثنا محمد بن منصور الطوسى ، حدثنا أبو أحمد الزبيرى ، قال سفيان : عن الأعمش ، عن أبى سسفيان عن جابر ، قال : كان رسسول الله صلى الله عليه وسلم - يكثر أن يقول : يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك فقال له بعض أهله : أتخاف علينا وقد آمنا بك ، وبما جئت به ؟ فقال : إن القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل ، يقول بهما : هكذا ، وحرك أبو أحمد أصبعه (٣)

(٣) رواه الحاكم فى المستدرك ، ولكن قد سقط فيه من اسناده من دون الأعمش انظر ج ٢ ص ٣٨٨

<sup>(</sup>۱) سقط من السند شيخ ابن صاعد وهو محمد بن زبنور المكى كما في الشريعة للاجرى ص ٣١٧

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبن أبي عاصم في السنة ج ١ ص ١٠١ وأبن ماجه رقم ٣٨٣٤ ج ٢ ص ١٢٦٠ وهو حديث صحيح قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسيلم جابر بن عبد الله ، وعبد الله بن عمرو ، والنواس بن سمعان ، ونعيم بنهمار ، وسبرة بن فاكهة ، وعائشة ، وأم سلمة وكلها في السنة الابن أبي عاصم انظر ج ١ ص ٩٨ وقد رواه غيره ، انظر الشريعة للآجرى ص ٣١٦

73 ـ حدثنا أبو حفص عمر بن أحمد الدرى ، حدثنا محمد ابن عثمان بن كرامة ، حدثنا عبد الله بن نمير ، عن الأعمش ، عن يزيد الرقاشي ، عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكش أن يقول : اللهم ثبت قلبي على دينك ، فقال له بعض أصحابه : يا رسول الله أتخاف علينا وقد آمنا بك ، وصدقنا بما جئت به ؟ فقال : نعم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل يقلبها ، وقال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم هكذا وأشار بأصبعه (١).

وحدثنا (۲) أبو بكر النيسابورى ، حدثنا العباس بن الوليد بن يزيد ، قال : أخبرنى أبى ، حدثنا ابن جابر . وحدثنا القاضى الحسين بن اسماعيل ، حدثنا عبد الرحمن بن يونس السراج ، حدثنا الوليد بن مسلم ، عن ابن جابر ، عن بشر بن عبيد الله الحضرمى ، عن أبى إدريس الخولانى ، قال : سمعت النواس بن سمعان الكلابى يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقول : « ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع رب العالمين ، إذا شاء أن يقيمه أقامه ، وإذا شاء أن يزيغه أزاغه » قال : وكان النبى صلى الله عليه وسلم يقول : « يا مقلب القلوب ثبتنا على دينك ، والميزان بيد الرحمن \_ عز وجل \_ يخفضه ويرفعه » (۳) .

<sup>(</sup>۱) هذا هو الحديث السابق رقم ۳۸ (۲) مكررة في الأصل (۳) ورواه ابن أبي عاصم في السنة انظر ج ۱ ص ۹۸ ورواه الآجرى في الشريعة انظر ص ۳۱۷ وفي هذه الأحاديث اثبات اليدين

وقال العباس: بين أصابع الرحمن عز وجل \_ إن شاء أقامه ، وإن شاء أزاغه ، وقال أيضا: ثبت قلوبنا على دينك ، والميزان بيد الرحمن ، يرفع أقواما ، ويخفض أقواما إلى يوم القيامة .

وجهك ، فإن الله عز وجل خلقه على صورته » ووجه من أشه على مورته » ووجه من أشبه وسلك الكاتب ، حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عجد لان [عن ] سعيد بن أبى سعيد ، عن أبى هريرة درضى الله عنه وقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه ، ولا يقول : قبح الله وجهك ، ووجه من أشبه وجهك ، فإن الله عز وجل خلقه على صورته » (1).

وع حدثنا اسحاق بن محمد بن الفضل الزيات ، حدثنا يوسف بن موسى ، حدثنا جرير ، عن الأعمش ، عن حبيب بن أبى ثابت ، عن عطاء ، عن ابن عمر حرضى الله عنهما حقال :

<sup>=</sup> ش تعالى حقيقة على ما يليق بعظمته ، وأن يديه لها أصابع على ما صرحت به النصوص ، فيجب الإيمان بذلك من غير تشبيه ولا تعطيل ، ولا تأويل يخرجها عن ظاهرها ، اذ أن رسيول الله صلى الله عليه وسلم هو الذى بلغها أمته ، وهو أعلم بالله من سائر الناس ، وأقدرهم على البيان وأفصحهم ، وأنصحهم ، فكل من حاول صرف هذه النصوص وأمثالها عن مدلولها الظاهر ، فقد نصب نفسه مستدركا على رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر بذلك أو لم يشعر ،

<sup>(</sup>۱)] رواه مسلم في صحيحه انظر ج ٤ ص ٢٠١٧ واحمد في المسند ج ٢ ص ١٩٥ بدون قوله: ولا يقل قبح الله وجهك ٠

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لا تقبحوا الوجه ، فإن الله عن وجل خلق آدم على صورته » (١).

وع مدثنا على بن عبد الله بن مبشر ، حدثنا أحمد بن سنان القطان .

وحدثنا أبو اسحاق نهشه بن عارم التميمى ، حدثنا عمر بن شبة ، قالا : حدثنا يحيى بن سعيد القطان ، عن [ ابن ] عجلان ، حدثنى سميد بن أبى سعيد ، عن أبى هريرة رضى الله عنه ، عن النبى صلى الله عليه وسلم \_ قال : « إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه ، ولا يقول : قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك ، فإن الله خلق آدم على صورته » (٢) .

٧٤ ـ حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر بن بكر ، حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى ، حدثنا أبو عامر العقدى ، حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن ، عن أبى الزناد ، عن أبى موسى بن أبى عثمان ، عن أبيه ، عن أبى هريرة ، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « خلق الله عز وجل آدم على صورته ، وطوله ستون ذراعا » .

على بن أشكاب ، حدثنا أحمد بن محمد بن اسماعيل الطوسى ، حدثنا على بن أشكاب ، حدثنا هارون بن معروف ، حدثنا جرير ، عن الأعمش ، عن حبيب بن أبى ثابت عن عطاء ، عن ابن عمر ،

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي عاصم في السنة أنظر ج ١ ص ٢٢٨ و٢٢٩

<sup>(</sup>٢) هذا هو الحديث رقم ٢} وقد مضى تخريجه ٠

قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تقبحوا الوجه فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن عز وجل » (١)

وعلى العباس الوراق ، حدثنا على بن العباس الوراق ، حدثنا على بن حرب ، حدثنا زيد بن أبى الزرقاء ، حدثنا [ ابن ] (٢) لهيعة ، عن الأعرج ، عن أبى هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه ، فإن صورة الإنسان على صورة الرحمن عز وجل » (٣).

وه حدثنا أبو محمد ابن صاعد ، قراءة عليه ، وأنا أسمع اثبات حدثنا الحسن بن عرفة ، حدثنا اسماعيل بن عياش ، عن محمد الحثيات ابن زياد ، قال : سمعت أبا أمامة يقول : سمعت رسول الله للهجل وعلا صلى الله عليه وسلم يقول : « وعدنى ربى عز وجل أن يدخل الجنة من أمتى سبعين ألفا بغير حساب ، ولا عذاب ، مع كل ألف سبعين ألف ، وثلاث حثيات من حثيات ربى عز وجل » (3).

٥١ - حدثنا أبو محمد ابن صاعد ، قراءة عليه ، حدثنا محمد بن حرب ، بواسط ، حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا اسماعيل بن عياش ، عن محمد بن زياد ، عن أبي أمامة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم نحوه .

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي عاصم في السنة جد ١ ص ٢٢٨

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل •

٣١) دواه ابن أبي عاصم في السنة جد ١ ص ٢٣٠

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة جراص ٢٦٠ و ٢٦١ وأحمد في المسند جره ص ٢٥٠ و ٢٦٨ وغيرهما ٠

٥٦ \_ أخبرنا ابن صاعد ، حدثنا أبو أيوب النهراني ، حدثنا عبد الله بن عبد الجبار ، حدثنا اسماعيل ، حدثنى محمد ابن زياد ، عن أبى أمامة ، عن النبى \_ صلى الله عليه وسلم \_ نحوه .

وم اخبرنا ابن صاعد قراءة ، حدثنا محمد بن عمرو بن حيان ، وأبو عتبة أحمد (١) بن الفرج قالا : حدثنا بقية بن الوليد ، حدثنى ابن زياد ، عن أبى أمامة أو عن رجل من أصحاب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم قال : وعدنى ربى ، أن يدخل الجنة من أمتى ، فذكر نحوه .

\$٥ - أخبرنا ابن صاعد ، حدثنا محمد بن عوف ، حدثنا سليم بن عثمان ، عن محمد بن زياد عن أبى أمامة ، عن النبى صلى الله عليه وسلم : قال : وعدنى ربى - عز وجل - أن يدخل الجنة من أمتى ، ثم ذكر نحوه .

٥٥ ـ حدثنا أبو محمد ابن صاعد ، حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، الدورقى ، حدثنا وكيع بن الجراح ، حدثنا عباد بن منصور ، عن القاسم بن محمد ، قال : سمعت أبا هريرة قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم : « إن الله عز وجل ، يقبل الصدقات ، ويأخذها بيمينه ، ويربيها لأحدكم ، كما يربى أحدكم فتلومه أو مهره وإن اللقمة لتصير مثل أحد ، وتصديق

<sup>(</sup>١) له ترجمة في تاريخ بفداد انظر ج ٤ ص ٣٣٩

ذلك فى كتاب الله عز وجل « ويأخذ الصدقات » و « يمحق الله الربا ، ويربى الصدقات » (١) أخرجه البخارى فى التوحيد (٢).

٥٦ - حدثنا القاضى الحسين بن اسماعيل ، حدثنا محمد ابن أشكاب ، حدثنا محمد بن سابق بن أبى زائدة ، حدثنى يحيى ابن سعيد ، عن سعيد بن يسار ، عن أبى هريرة ، عن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « ما تصدق امرؤ بصدقة من كسب طيب ، ولا يقبل الله إلا الطيب إلا وضعها حين يضعها فى كف الرحمن - تبارك وتعالى وإن الله ليربى لأحد [كم] التمرة كما يربى أحدكم فلوسة أو فصيله حتى تكون مثل أحد » (٣).

٥٧ \_ حدثنا محمد بن مخلد ، حدثنا العباس بن محمد

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي وقال حسن صحيح انظر جـ ۲ ص ۲۲ تحفة الاحوذي الطبعة الهندية ٠

<sup>(</sup>۲) انظر فتح الباری ج ۱۳ ص ۱۵ واکن لفظه بختلف عما ذکره المؤلف ۰

<sup>(</sup>٣) ورواه الآجرى في الشريعة انظر ص ٣٦٠ ورواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد انظر ص ٦٦ وص ٦٧ وهـذه الأحاديث تؤكد ما تقدم من وجوب الإيمان بأن لله تعالى يدين حقيقيتين لهما أصابع يحمل عليها الخلائق اذا شاء ، ويطوى بيمينه السماوات ، ويقبض بالأخرى الأرض ، ويأخذ الصدقة اذا شاء ويتقبلها بيمينه فيربى لصاحبها حتى تكون الثمرة مثل الجبل العظيم لوقوعها بيد الرحمن ومباركته فيها ، ويبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار ، ويبسطها في النهار ليتوب مسىء الليل وبهذا كله صحت الأحاديث عن رسول في النهار ليتوب مسىء الليل وبهذا كله صحت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتأويل اليد المضافة الى الله تعالى في هذه الأحاديث بأنها النعمة أو القدرة أو ما أشبه ذلك من الضلال البين والتحريف الواضح الذي هو من جنس تحريف اليهود .

الدورى ، قال: سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام ، وذكر الباب الذى يروى فيه (۱) حديث الرؤية والكرسى ، وموضع القدمين وضحك ربنا من قنوط عباده ، وقرب غييره ، وأين كان ربنا قبل أن يخلق السماء ، وأن جهنم لا تمتلىء حتى يضع ربك عز وجل قدمه فيها ، فتقول قط ، قط ، وأشباه هذه الأحاديث ، فقال : هذه أحاديث صحاح ، حملها أصحاب الحديث ، والفقهاء بعضهم عن بعض ، وهي عندنا حق لاشك فيها ، ولكن إذا قيل كيف وضع قدمه ، وكيف ضحك ؟ قلنا : لا يفسر هذا ، ولا سمعنا أحدا فسره (۲) .

۸۵ ـ حدثنا محمد بن مخلد ، حدثنا العباس بن محمد الدورى ، قال : سمعت يحيى بن معين يقول : شهدت زكريا بن عدى يسألوكيعا ? فقال : يا أبا سفيان هذه الأحاديث ـ يعنى مثل الكرسى موضع القدمين ، ونحو هذا ؟ فقال وكيع : أدركنا اسماعيل بن أبى خالد وسفيان ، وسليمان يحدثون بهذه الأحادث ولا يفسرون شيئا .

وه \_ حدثنا محمد بن مخلد ، حدثنا محمد بن استحاق الصاغاني ، حدثنا محمد بن سليمان لثوين قال : قيل لابن

وليس المراد أنها لا معاني لها ولا أن معانيها غير معلومة • ﴿

<sup>(</sup>١) في الأصل الكلمة تقرأ « الذي فيه يروى في الخ ٠٠ » ٠ (٢) المقصود بالتفسير هو تأويلها كفعل المعتربلة والأشاعرة ،

عيينة : هذه الأحاديث التي تُروى ، في الرؤية ؟ قال : حق على ما سمعنا ممن نثق به ونرضاه (١)

۱۰ حدثنا محمد بن مخلد ، حدثنا الحسن بن الفضل بن السمح (۲) ، قال : سمعت أحمد بن أبى شريح ، قال : سمعت وكيعا يقول : وحدثنا بحديث في الرؤية ، أو غيره ، قال : من رأيتموه ينكر من هذه الأحاديث ، فاحسبوه من الجهمية (۳)

71 - حدثنا محمد بن مخلد ، حدثنا عيسى بن اسحاق بن موسى الأنصارى أبو العباس ، قال : سمعت أبى يقول : سمعت سفيان بن عيينة يقول : كل ما وصف الله به نفسه فى القرآن فقراءته تفسيره ، لاكيف ، ولا مثل (٤).

77 - حدثنا محمد بن مخلد ، حدثنا استحاق بن يعقوب العطار ، قال : سمعت أحمد بن الدورقي يقول : سمعت وكيعا يقول : نسلم هذه الأحاديث كما جاءت ، ولا نقول : كيف هذا ولم جاء هذا (٥)

٣٣ - حدثنا محمد بن مخلد ، حدثنا أبو العباس استحاق

<sup>(</sup>۱) ذكره الذهبي في العلو نقلاً عن المصنف فيما يظهر ، ورواه الآجرى في السينة ص ٢٥٤ ورواه ابن الامام في السينة ص ٢٠٤ (٢) ترجمته في الميزان جـ ١ ص ١٧٥

<sup>(</sup>٣) ذكره البخارى فى خلق أفعال العباد بلفظ قريب من هذا ص ١٢٢ عقائد السلف ورواه ابن الامام أحمد فى كتاب السنة ص ١٨٣ وص ٣٨

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو عثمان الصابوني في عقيدة أهل الحديث انظر مجموع الرسائل المنيرية جـ ١ ص ١٢٠

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الله بن الامام أحمد في كتاب السنة الفار ص ٥٥

ابن يعقوب ، قال : سمعت أحمد بن الدورقي ، يقول : حدثني أحمد بن نصر \_ رحمه الله \_ قال : سمعت سفيان بن عيينة وأنا في منزله بعد العتمة ، فجعلت ألح عليه في المسألة ، فقال : دعنى أتنفس ، فقلت له : يا أبا محمد إنى أريد أن أسألك عن شيء ? فقال: لا تسأل ، فقلت: لا بد من أن أسألك ، إذا لم أسألك ، فمن أسأل ? فقال : هات سل ، فقلت كيف حديث عبيدة عن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم « إن الله عز وجل يحمل السماوات على أصبع ، والأرضين على أصبع » .

وحــديث « إن قلوب بني آدم بين أصبعين ، من أصــابع الرحمن » .

وحديث « إن الله عز وجل يعجب ، ويضحك ممن يذكره في الآفاق فقال سفيان : هي كما جاءت ، نقر بها ، و نحدث بها [ بلا] كيف (١).

المحمد بن مخلد ، حدثنا محمد بن محمد بن عمر بن الحكم أبو الحسن ابن العطار قال: سمعت محمد بن مصعب العابد (٢) يقول: « من زعم أنك لا تتكلم ، ولا تـُرى

<sup>(</sup>۱) ذكره الذهبي في العلو يقول: « قال أحمد بن ابراهيم الدورقى : حدثنى أحمد بن نصر فذكره والظاهر أنه نقله من هنا عن المؤلف انظر ص ١١٥ من العلو ٠

<sup>(</sup>٢) هو محمسد بن مصعب أبو جعفر الدعاء أحسد العباد المشهورين ٤ وهو من القراء المعروفين توفى في بغداد سينة ثمان وقد روى أثره هذا بسنده هناك انظر ص ٢٨٠ عن المؤلف •

فى الآخرة ، فهو كافر بوجهك ، ولا يعرفك ، أشهد أنك فوق العسرش ، فوق سبع سسماوات ، ليس كما يقول أعداؤك الزنادقة(١).

70 ـ حدثنا محمد بن أمخلد ، حدثنا محمد بن اسسحاق الصاغاني ، حدثنا مسلم بن قادم ، حدثنا موسى بن داود قال : قال عباد بن العوام : قدم علينا شريك بن عبد الله [ فقلنا له يا أبا عبد الله ] إن عندنا قوما من المعتزلة ، ينكرون هذه الأحاديث « إن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا » و « إن أهل الجنة يرون ربهم » ، فحدثني شريك بنحو من عشرة أحاديث في هذا يرون ربهم » ، فحدثني شريك بنحو من عشرة أحاديث في هذا وقال أما نحن فأخذنا ديننا عن أبناء التابعين عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهم عمن أخذوه (٣)

77 - حدثنا محمد بن مخلد ، حدثنا أبو عبد الله ، روح بن أبى سعيد ، قال : سمعت أبا رباب عقبة بن قبيصة بن عقبة ، قال : أتينا أبا نعيم يوما فنزل إلينا من الدرجة التي في داره ، فجلس في وسطنا كأنه مغضب ، فقال ابتداء : حدثنا سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى ، وحدثنا زهير بن معاوية بن حديج ابن رحيل الجعفى ، وحدثنا حسن بن صالح بن حى ، وحدثنا شريك بن عبد الله النخعى ، هؤلاء أبناء المهاجرين يحدثون ، أن الله عز وجل يترى في الآخرة ، حتى جائنا ابن يهودى صباغ فزعم أن الله لا يرى - يعنى بشرا المريسى - .

<sup>(1)</sup> ورواه عبد الله بن الأمام احمد في السنة انظر ص ٥٨

ابو إبراهيم الزبيرى ، حدثنا الهيثم بن خارجة ، حدثنا الوليد بن مسلم قال : سألت الأوزاعى ، ومالك بن أنس وسفيان الثورى ، والليث بن سعد عن هذه الأحاديث التى فيها الرؤية ، وغير ذلك ، فقالوا : أمضها (١) بلاكيف .

۸ ـ حدثنا ابن مخلد ، حدثنا إبراهيم الزبيرى ، حـ دثنا يحيى بن أيوب ، حدثنا عبد الله بن وهب ، عن مالك عن الزهرى قال : سلموا للسنة ولا تعارضوها .

## آخر كتاب الصفات والحمد لله وحده

وصلى الله على سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم ، وكان الفراغ من ذلك فى يوم السبت المبارك عاشر شهر صفر ، الحير المبارك من شهور سنة أربع وثمانين بعد ألف من الهجرة المباركة على مهاجرها أفضل الصلاة والسلام .

<sup>(</sup>۱) معنى قوله: أمضها بلا كيف ولا تتعرض لها بتأويل ولا تعطيل ولا تحريف كما يفعل الجهمية من أتباع المريسى وأضرابه ومما يؤكد أن هذا هو المقصود قوله بلا كيف اذ لو كان الأمر عندهم مجرد الايمان باللفظ لم يحسن قوله بلا كيف و فتبين أن المراد الايمان بها على ظاهر اللفظ مع عدم طلب معرفة الكيفية و

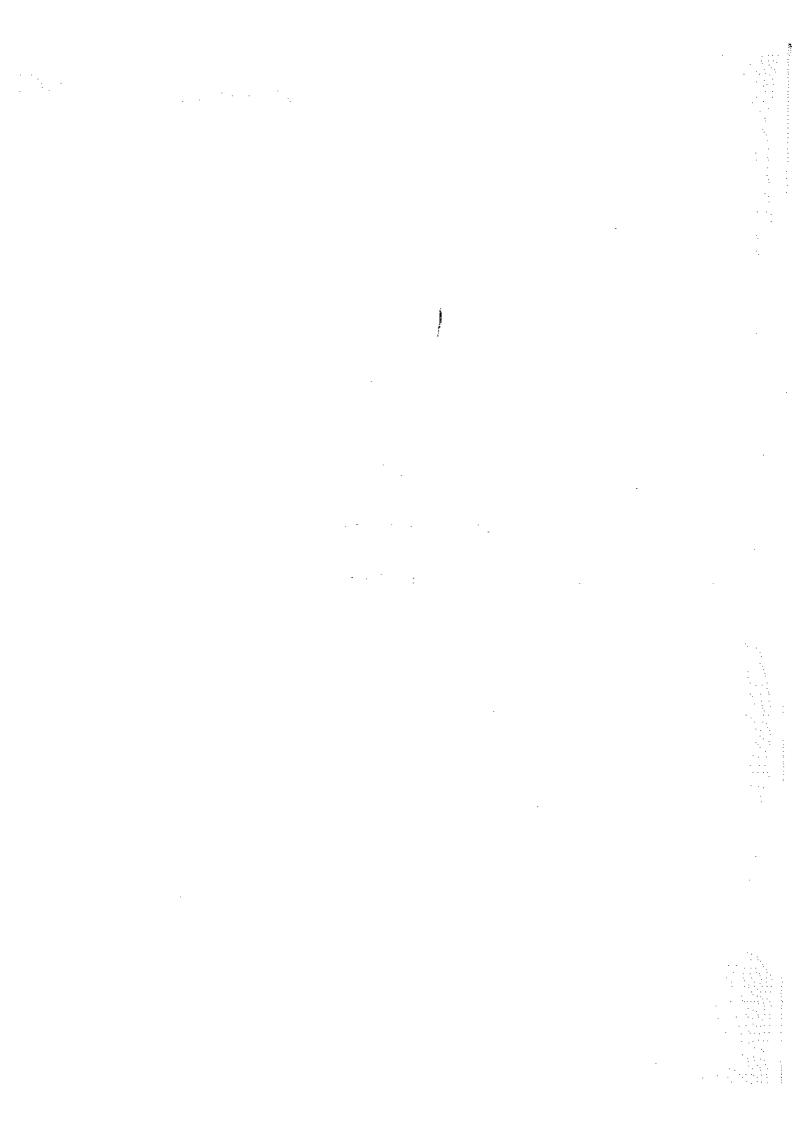

ألناشر مكتبة الدار بالمدينة المنورة شارع المطار ص٠ب ٢٠٨

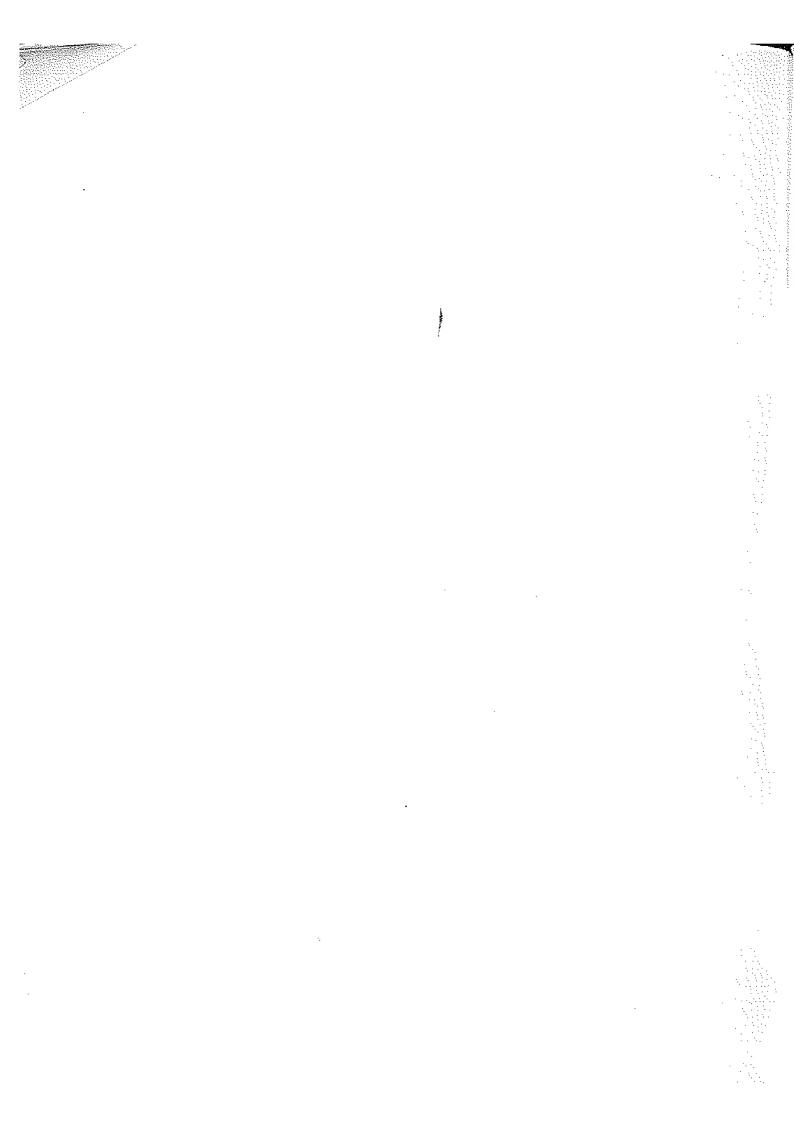